



## حَيَاةُ النّبِيّ عَلَيْلِ



رسوم عبدالمرضى عبيد کتبها سمیرحلبی









بَدَتَ بيُوتُ «مَكَّة» وَكَأَنَّهَا أَطْلالُ مَدينَة قَديمَة أَصَابَها الدَّمَار مُنْذُ زَمَن طَويل، وانْتَشَرَ عَدَدُ كَبِيرٌ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء، يُفَتِّشُونَ مُنْذُ زَمَن طَويل، وانْتَشَرَ عَدَدُ كَبِيرٌ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاء، يُفَتِّشُونَ بَيْنَ حُطَامِ تِلْكَ البيُوتِ عَنْ أَمْتِعَتِهِم، وَيَسنَتَخْلِصُونَ مِنْها مالَمْ تُحَطِّمَهُ السيَّولُ .

وَفِى سَاحَة وَاسِعَة وَسَطَ ذَلِكَ الحُطَامِ والدَّمارِ اجَتَمَعَ عَدَدٌ مِنَ وَفِي سَاحَة وَاسِعَة وَسَطَ ذَلِكَ الحُطَامِ والدَّمارِ اجَتَمَعَ عَدَدٌ مِنَ زُعَمَاءِ مَكَّة وَرُوَسَاءِ قُريش لِلتَّشَاوُرِ فِي إِعَادَة بِنَاءِ الكَعْبَة .





عَلَى تَلَكُ الخُطُوةِ الجَريئةِ بِالرَّغَمِ مِنَ شُعُورِ الخَوْف والْرَّهَبَةِ الذي تَمَلَّكُهُمْ. وَسُرْعَانَ ما بَدَأَ العَمَلُ في إعَادَة بِنِّاءِ الكَعْبَة مِنْ جَدِيد، وكَانَ يشَارِكُ في البنَاء النَّعْبَة مِنْ جَدِيد، وكَانَ يشَارِكُ في البنَاء أشْرَافُ قُريش وسَادَاتُهم، يحْملُونَ الأَخْشَابَ وَقطعَ الحجارَة في تَعَاون وَحَمَاس عَجيبَيْن.

لَكِنَّ زُعَمَاءَ «مَكَّةَ» لَمْ يَجِدُوا أَمَامَهُم - فِي النِّهَايَةِ - بُدًّا مِنَ الإِقْدَامِ

وَارَتَفَعَ البِنَاءُ حَتَّى قَارَبَ الانتهَاءَ، فَلَمَّا أَرَادُوا وَضَعَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي مَوْضِعِهِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهم، وَأَرَادَ كُلُّ مِنْهُم أَنْ يحْظَى بِهِذَا الشَّرَف، مَوْضِعِهِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهم، وَأَرَادَ كُلُّ مِنْهُم أَنْ يحْظَى بِهِذَا الشَّرَف، وَتَتَافَسُوا عَلَى ذَلِك، حَتَّى كَادَتْ تَحَدُثُ فَتَنَةٌ وَتُشْعَلُ الحَرْبُ بَيْنَهم، لكنَّهم فِي النِّهايَةِ اتَّفَقُوا عَلَى الاحْتِكَامِ إلى أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِم.







وكَانَ «مُحَمَّدُ بَنُ عَبَدِ اللَّهِ» ﷺ هُوَّ أُوَّلُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِم، فَقَالُوا جَميعًا:

- هَذَا الأمينُ رَضِينَاهُ.

فَلَمَّا حَكَّمُوه بَيْنَهُم بَسَطَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ، وَوَضَعَ الحَجَرَ فِيهِ، وَقَالَ لَهِمْ:

- لِتَأْخُذُ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوبِ.

فَلَمَّا رَفَعُوا الحَجَرَ إِلَى مَوْضِعِهِ، تَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ وَوَضَعَهُ فِي مَكَانِهِ.

كَانَ هذَا التَّصَرُّفُ الحَكِيمُ مِنَ « مُحَمَّد » عَلَيْ سَبَبًا في مَنْعِ فَتْتَة عَظيمة بِيْنَ العَرَب، وكَأَنَّ اللَّه قَدْ أَرَادَ أَنْ يُهيَّئُهُ لأَمْرِ عَظيم، وَيَجْعَلُ عَظيمة بِيْنَ العَرَب، وكَأَنَّ اللَّه قَدْ أَرَادَ أَنْ يُهيَّئُهُ لأَمْرِ عَظيم، عَلَى ذَلِكَ بشَارَةً لِجَمْعِ شَمْلِ العَرَب وَنَشْرِ الحُبِّ والوِئَام بَيْنَهم، علَى يَدَيْه فَإنَّ «مُحَمَّدًا» لَمْ يكنْ يَهْتَمُّ بِمَا يُقْبِلُ عَلَيْه شَبَابُ مَكَّة مِنْ أَمُورِ يَدَيْه فَإنَّ «مُحَمَّدًا» لَمْ يكنْ يَهْتَمُّ بِمَا يُقْبِلُ عَلَيْه شَبَابُ مَكَّة مِنْ أَمُورِ يَدَيْه فَإنَّ «مُحَمَّدًا» لَمْ يكنْ يَهْتَمُّ بِمَا يُقْبِلُ عَلَيْه شَبَابُ مَكَّة مِنْ أَمُورِ اللَّهُو والعَبَث، وَإِنَّما كَانَ يُحِبُّ الخَلُوةَ والتَّعَبُّدُ في غَارِ «حِرَاء» فَوْقَ اللَّهُو والعَبث، وَإِنَّما كَانَ يُحِبُّ الخَلُوة والتَّعَبُّدُ في غَارِ «حِرَاء» فَوْقَ أَحَدٍ الجَبَالِ القَرِيبَة مِنْ «مَكَّة».





ظُلَّ «مُحَمَّدً» عَيَّكِ يَخْلُو بِنَفْسه في غَارِ «حرَاء»، فَيتَعَبَّدُ اللَّيَالِيَّ الطُّوالَ، وذَاتَ يَوْم بِينَمَا كَانَ «مُحَمَّدً» في الْغَارِ أَبْصَرَ فَجَأَةً شَخْصًا أَمَامَهُ، فَدَاخَلَهُ شَيْءً مِنَ الخَوْف والرَّهَبَة، فَضَمَّهُ «جِبْرِيلُ» عَلَيْهِ السَّلامُ قَائلاً: اقْرَأْ. فَقَالَ «مُحَمَّدً» عَيَيْهٍ : مَاأَنَا بِقَارِئ . فَظَلَّ السَّلامُ قَائلاً : أقْرَأْ . فَقَالَ «مُحَمَّدً» عَيَيْهٍ : مَاأَنَا بِقَارِئ . فَظَلَّ جِبْرِيلُ يُرَدِّدُها عَلَيْه، حَتَّى قَالَ لَهُ وَقَدْ تَمَلَّكَتْهُ الحَيْرَةُ. مَاأَقْرَأَ ؟ فَقَالَ لَهُ وَقَدْ تَمَلَّكَتْهُ الحَيْرَةُ. مَاأَقْرَأَ ؟ فَقَالَ لَهُ وَقَدْ تَمَلَّكَتْهُ الحَيْرَةُ. مَاأَقْرَأَ ؟ فَقَالَ لَهُ وَقَدْ تَمَلَّكَتْهُ الحَيْرَةُ. مَاأَقْرَأَ ؟ فقالَ لَهُ وَقَدْ تَمَلَّكَتْهُ الحَيْرَةُ. مَاأَقْرَأَ ؟ فقالَ لَهُ وَقَدْ تَمَلَّكَتْهُ الحَيْرَةُ. مَاأَقْرَأَ ؟

كَانَ وَقَعُ المُفَاجَأَةِ شَدِيدًا عَلَى «مُحَمَّدٍ»، فَتمَلَّكَه الخَوَفُ، وَأَسْرَعَ عائدًا إِلَى «مَكَّةَ».



دَخَلَ «مُحَمَّدٌ» عَلَى زُوْجُتِه «خَدِيجَة» وَهُو يَتَصَبَّبُ عَرَفًا «وَأَسَرَعَ إِلَى فَرَاشِهِ وَهُو يَرَجُفُ وَطَلَبَ مِنِها أَنْ تُغَطِّيهُ، فَغَطَّتهُ «خَدِيجَة» حَتَّى زَالَ عَنْهُ الخَوْفُ وَهَدَأَتْ نَفْسُهُ، فَرَاحَ يَقُصُّ عَلَيْها مَا حَدَث، فَأَخَذَتْ «خَدِيجة» تُطَمَّئنُهُ وَتُشَجِعُهُ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِنِهُ الذَّهَابَ مَعَها إلى ابْنِ عَمِّها «وَرَقَة بْنِ نَوْفَل».

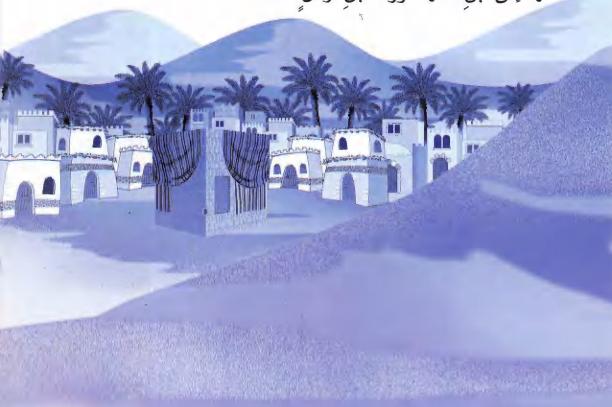





نَظَرَ « وَرَقَةُ » إلَى « مُحَمَّد » عَلَيْ إِلَى « مُحَمَّد » عَلَيْ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ بِصَوَّت عَمِيق والله عَلَى مُوسَى وعيسَى. -إنَّهُ المَلكُ « جبريلُ » الذي أَنْزَلَهُ اللَّهُ علَى مُوسَى وعيسَى. وَصَمَتَ قَلِيلا وَهُو يَنْظُرُ نَحَوَ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ:

- لَيَتَنِى كُنْتُ شَابًا قَوِيًا لأُساعِدَكَ وَأَحْمِيكَ فِي نَشُرِ دَعُوتِكَ.
اطِّمَأَنَّ قَلْبُ «مُحَمَّدٍ » لِكَلِمَاتِ «وَرَقَةَ »، وَعَادَ إِلَى بَيتِهِ فِي رِضًا

ظُلَّ النَّبِيُّ عَلَيْ الغَارِ، وَهُوَ فِي شَوَقَ إلى عَودَة «جبريل» إليه م حَتَّى جَاءَهُ مَرَّة أُخْرَى يُبَشِّرُه بالنُّبُوَّة والرِّسَالَة وبَداً النبِيُّ عَلَيْ النبي عَودَة ويَدا النبي عَلَيْهِ يَلِيهِ عَرَّة النبي عَلَيْهِ يَكَيْهِ يَكَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ النبي الله عَلَيْهُ وَلَيْ النبي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالسَالَة وبَدا النبي المُسلِمُونَ الأوائلُ يَجْتَمِعُونَ يَدَعُو النَّاسَ سِرًا إلى الإسلام ، وكانَ المُسلِمُونَ الأوائلُ يَجْتَمِعُونَ سِرًا فِي دَارِ الأَرْقم بَن أبي الأَرْقَم».



JET-FRIK

إِنَّ خَيْرَ مَا يَظُرُوْهُ أَبْنَاؤُنَا هُو السِّيرَةُ النَّبُويَّةُ التِّي تَقُصُّ عَلَيْهُمُ حَيَاةً خَيْرِ البِشَرِ وَأَكْمِلِ إِنْسَانِ عَاشَ علَى ظَهْرِ الأَرْضِ. إِذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُهَا دِينًا وَدُنْيًا، علْماً وَعَمَلاً، خَلُقًا وَسلُوكًا، بُطُولَةً وَكَفَاحًا، رَحمَةً وَعَدُلاً، عَضُوا وسَمَاحَةً.

بَعَثُهُ اللَّهُ في جَزِيرَة العَرَبِ، فأحْياً أُمُّةً وأَقَامَ دُوْلَةً، وَرَبِّي رِجالاً ، فَأَنَّارَ الدُّنْيَا وَنَشَرَ الإسْلاَمَ.

## صدر منها:

١- مولد التور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

٩- بدر الكبرى. ١١- غزوة حنين.

٧- محمد التتيم.

٤- بعثة النبي على .

٦- عام الحزن. ٨- الرسول في المدينة.

• ١- مؤامرة الأحزاب.

١٢- وفاة النبي ﷺ.

١٥ شارع أحمد عرابي - المهادسين - ص . ب: ٤٢٥ الدقى - القاهرة ت : ٣٤٤٧١٧٣ فاكس : ٣٠٣٧١٤٠

ST FA A

E-Mail:Safeer@link.com.eg Web Site: www.safeer.com.eg